للزوالتاوش المحالي المحالي المحالي المورة المايدة المحالي ويَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ لَا تَتَخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَلَرَيْ أَوْلِيَآءَ بَعَضُهُم أَوْلِيَآءُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ ومِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (٥) فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَايِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوَّأُمْرِمِّنْ عِندِهِ ع فَيُصِّبِحُواْعَلَى مَآ أَسَرُّواْفِيٓ أَنفُسِهِم نَلدِمِينَ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَهَآ وُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقُسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَيۡمَنِهِمۡ إِنَّهُمۡ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَكَّ مِنكُوْعَن دِينِهِ عَنْسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمْ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاَّهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيهُ ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُو اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُمُرَكِعُونَ ۞ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و وَٱلَّذِينَءَ امَّنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَّنُواْ لَا تَتَّخِذُ وِاْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُ واْدِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَمِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأُولِيَآءٌ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ 

وَإِذَانَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَاهُزُوًا وَلَعِبَّأَذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مُوَّوِّهُمُ لَّايَعَقِلُونَ ﴿ قُلْيَآ أَهُلَ ٱلْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَنْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمْ فَاسِتُونَ قُلْ هَلْ أَنْبِتَكُمُ بِشَرِقِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُ مُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَا زِيرَ وَعَبَدَ الطَّغُوتَ أَوْلَيَإِكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُ عَن سَوَاءِ ٱلسَّبِيلَ ﴿ وَإِذَا جَآءُ وَكُرُ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدَّخَرَجُواْ بِةِ عَوَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِرِوٓ ٱلْعُدُوانِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِشْ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ لَوَلَا يَنْهَدِهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسِّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ۞وَقَالَتِٱلْيَهُودُيَدُٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَاقَالُوْأُ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّاَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِكَ طُغْيَنَا وَكُفُراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَا هُمُوٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةَ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ